# الأَرْبَعُونَ النَّوَوِيَّةُ

واسمه: "كِتَابُ الأَرْبَعِينَ فِي مَبَانِي الإِسْلاَمِ وَقَوَاعِدِ الأَحْكَامِ" الإِمَامُ: أَبُو زَكَرِيًّا، يَحْبَى بِنْ شَرَفِ النَّوَوِيُّ الشَّافِعِيُّ الْإِمَامُ: أَبُو زَكَرِيًّا، يَحْبَى بِنْ شَرَفِ النَّوَوِيُّ الشَّافِعِيُّ ( ٣٧٦ \_ ٣٧٦هـ)

مَعَ زِيَادَةِ ابْنِ رَجَبٍ - (جَوَامِعُ الكَلِم)

شَيْخُ الإسْلام أَبُو الْفَرَج عَبْدُ الرَّحْمَن بِنْ أَحْمَدُ (ابْنُ رَجَدِ الْمَنْبَلِيُّ)

(277 - 0874)

# 501000 E.

الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ، قَيُّومِ السَّمَواتِ وَالأَرضِينَ، مُدَبِّرِ الحَلاَئِقِ أَجْمَعِينَ - إلى أَجْمَعِينَ، بَاعِثِ الرَّسُلِ - صَلَواتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - إلى المُكَلَّفِينَ؛ لِهِدايَتِهِمْ، وَبَيَانِ شَرَائِعِ الدِّينِ، بِالدَّلاَئِل القَطْعِيَّةِ، وَوَاضِحَاتِ المُكَلَّفِينَ؛ لِهِدايَتِهِمْ، وَبَيَانِ شَرَائِعِ الدِّينِ، بِالدَّلاَئِل القَطْعِيَّةِ، وَوَاضِحَاتِ البَرَاهِينِ، أَحْمَدُهُ عَلَى جَمِيع نِعَمِهِ، وَأَسْأَلُهُ المَزِيدَ مِنْ فَضْلِهِ وَكَرَمِهِ، وَأَشْهَدُ البَرَاهِينِ، أَحْمَدُهُ عَلَى جَمِيع نِعَمِهِ، وَأَسْأَلُهُ المَزِيدَ مِنْ فَضْلِهِ وَكَرَمِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ اللهُ الوَاحِدُ القَهَارُ، الكريمُ الغَقَارُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَحَبِيهُ وَخَلِيلُهُ، أَفْضَلُ المَحْلُوقِينَ، المُكَرَّمُ بِ «القُرْآنِ العَزِيزِ»، وَرَسُولُهُ، وَحَبِيهُ وَخَلِيلُهُ، أَفْضَلُ المَحْلُوقِينَ، المُكَرَّمُ بِ «القُرْآنِ العَزِيزِ»، المُعْجِزَةِ المُسْتَمِرَّةِ عَلَى تَعَاقُبِ السِّنِينَ، وَبِالسُّننِ المُسْتَنِيرةِ للمُسْتَرُشِدِينَ، المَحْصُوصُ بِجَوامِعِ الكَلِمِ، وَسَمَاحَةِ الدِّينِ، صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلامُهُ، وَعَلَى سَائِر النَّبِيِينَ (١)، وَآلِ كُلَّ، وَسَائِر الصَّالِحِينَ.

أَمَّا بَعْدُ: فَقَدْرُوِّ يَنَا (٢) عَنْ عَلِيِّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ، وَمُعَاذِ بِنِ جَبَلٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَابِنِ عُمَرَ، وَابِنِ عَبَّاسٍ، وَأَنس بِنِ مَالِكِ، وَأَبِي مِنْ جَبَلٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَابِنِ عُمَرَ، وَابِنِ عَبَّاسٍ، وَأَنس بِنِ مَالِكِ، وَأَبِي مُرَرُةَ، وَأَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُم - مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَاتٍ، بِووَايَاتٍ مُتَنَوِّعَاتٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيِيِّةً قَالَ: «مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا مِنْ أَمْرِ مُنْ عَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا مِنْ أَمْرِ دِينَهَا بِعَنْهُ اللهُ وَيَعْ رَوَايَة : «بَعَثْهُ اللهُ وَيُعْتَهُ اللهُ وَيُعْتَمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَيَعْ رَوَايَة : «بَعَثْهُ اللهُ وَيُعْتَمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَيَعْ رَوَايَة : «بَعَثْهُ اللهُ وَيُعْتَلِي أَمْرِ وَايَة : «بَعَثْهُ اللهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ يَعْنُهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ أَنْ مَا لَقِيامَة فِي زُمْرِ وَ الفُقَهَاءِ ، وَالعُلَمَاءِ » . وَفِي رِوَايَة : «بَعَثْهُ اللهُ أَنْ مَا لَا لِهُ إِنْ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ مَا لَعْ يَامَة فِي رُمُرَ وَ الفُقَهَاءِ ، وَالعُلَمَاءِ » . وَفِي رِوَايَة : «بَعَثْهُ اللهُ أَنْ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في: «التعيين» للطوفي (ص١٣) زيادة: (والمرسلين).

<sup>(</sup>٢) قال الطوفي في: «التعيين» (ص١٤ – ١٥): (أكثر الناس يقولون: «رَوَينا» بفتح الواو مخفّقة من «روى» يروي، إذا نقل عن غيره، مثل رمى، يرمي. والأجود: «رُوِينا» بضم الراء، وكسر الواو مسددة؛ أي: رَوَّانًا مشايخنا، أي: نقلوالنا، فسمعنا. كذا حرَّر هذه اللفظة بعض أثمة الحديث). ا.ه..

فَقِيهًا عَالِمًا». وَفِي رِوَايةِ أَبِي الدَّرْدَاءِ: "وكُنْتُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شَافِعًا، وَشَهِيدًا». وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ: "قِيلَ لَهُ: ادْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَشَهِيدًا». وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ: "قِيلَ لَهُ: ادْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبُوَابِ الْجَنَّةِ شِيئَتَ». وَفِي رِوَايَةِ ابنِ عُمَرَ: "كُتِبَ فِي زُمْرَةِ الْعُلماءِ، وَحُشِرَ فِي زُمْرةِ الشَّهَدَاءِ».

وَاتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى أَنَّه حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، وَإِنْ كَثُرُتْ طُرُفُهُ، وَقَدْ صَنَّفَ الْعُلَمَاءُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - فِي هَذَا البَابِ مَا لاَ يُحْصَى مِنَ المُصَنَّفَاتِ. فَأُوَّلُ مَنْ عَلِمْتُهُ صَنَّفَ فِيهِ : عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارِكِ، ثُمَّ مُحَمَّدُ ابْنُ أَسْلَمَ الطُّوسِيُّ العَالِمُ عَلِمْتُهُ صَنَّفَ فِيهِ : عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارِكِ، ثُمَّ مُحَمَّدُ ابْنُ أَسْلَمَ الطُّوسِيُّ العَالِمُ الرَّبَّانِيُّ، ثُمَّ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ النَّسَوِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ الآجُرِّيُّ، وَأَبُو بَكْرِ مُحمَّدُ بنُ الرَّبَّانِيُّ، ثُمَّ الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ النَّسَوِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِبْرَاهِيمَ الأَصْفَهَانِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالحَاكِمُ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّلَمِيُّ، وَأَبُو سَعِدِ المَالِينِيُّ، وَأَبُو عُثْمَانَ الصَّابُونِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ السَّلَمِيُّ، وَأَبُو سَعدِ المَالِينِيُّ، وَأَبُو عُثْمَانَ الصَّابُونِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الأَنْصَارِيُّ، وَأَبُو سَعدِ المَالِينِيُّ، وَأَبُو عُثْمَانَ الصَّابُونِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الأَنْصَارِيُّ، وَأَبُو سَعدِ المَالِينِيُّ، وَأَبُو عُثْمَانَ الصَّابُونِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الأَنْصَارِيُّ ، وَأَبُو سَعدِ المَالِينِيُّ، وَأَبُو عُثْمَانَ الصَّابُونِيُّ الْمُعَلِيْ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الأَنْصَارِيُّ ، وَأَبُو بَحُرِيرَ .

وَقَدِ اسْتَخَرْتُ اللهَ - تَعَالَى - فِي جَمْعِ «أَرْبَعِينَ حَدِيثًا»؛ افْتِداءً بِهَوْ لاَ عِ الأَئِمَةِ الأَعْلَامِ، وَحُقَاظِ الإسْلامِ، وَقَدِ اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ العَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الأَعْمَالِ، وَمَعَ هَذَا فَلَيْسَ اعْتِمَادِي عَلَى هَذَا الحَدِيثِ، بَلْ الضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الأَعْمَالِ، وَمَعَ هَذَا فَلَيْسَ اعْتِمَادِي عَلَى هَذَا الحَدِيثِ، بَلْ عَلَى قَوْلِهِ عَلَى الْأَحَادِيثِ الصَّعِيحَةِ: «لِيبُلِعُ الشَّاهِدُ مِن كُمُ الغَائِبَ». وقولِهِ عَلَى قَوْلِهِ عَلَى الشَّامِعَ مَا النَّالَةِ عَلَى الصَّعِمَةِ اللهِ عَلَى السَّعَالَةِ السَّامِعَةُ اللهِ المَا عَلَى اللهُ المَا اللهُ اللهِ المَالَعِ السَّامِعَ اللهِ اللهُ المَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُ اللهُ المُعَالَى اللهُ الل

ثُمَّ مِنَ العُلَمَاءِ مَنْ جَمَعَ الأَرْبَعِينَ فِي أُصُولِ الدِّينِ، وَبَعْضُهُمْ فِي الفُرُوعِ، وَبَعْضُهُمْ فِي الفُرُوعِ، وَبَعْضُهُمْ فِي الأَوْهِ، وَبَعْضُهُمْ فِي الآَدَابِ، وَبَعْضُهُمْ فِي

الخُطَبِ، وَكُلُّهَا مَقَاصِدُ صَالحةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْ قَاصِدِيها.

وَقَدْ رَأَيْتُ جَمْعَ أَرْبَعِينَ أَهَمَّ مِنْ هَذَا كُلِّهِ، وَهِيَ أَرْبَعُونَ حَدِيثًا مُشْتَمِلةً عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ، وَكُلُّ حَدِيثٍ مِنْهَا قَاعِدةٌ عَظِيمةٌ مِنْ قَوَاعِدِ الدِّينِ، وقَدْ وَصَفَهُ العُلَمَاءُ بِأَنَّ مَدَارَ الإسلام عَلَيْهِ، أَوْ هُو نِصْفُ الإسلام أَوْثُلُنُهُ، وَ(١) نَحُو ذَلِكَ، العُلمَاءُ بِأَنَّ مَدَارَ الإسلام عَلَيْهِ، أَوْ هُو نِصْفُ الإسلام أَو ثُلُنُهُ، وَ(١) نَحُو ذَلِكَ، ثُمَّ أَلْتَزِمُ فِي هَذهِ الأَرْبَعِينَ أَنْ تَكُونَ صَحِيحَة، وَمُعْظَمُها فِي صَحِيحَي: البُخَارِيُّ وَالمُسْلِم ، وَأَذْكُرُهَا مَحْذُوفَةَ الأسانِيدِ؛ لِيسَهُلَ حِفْظُها، وَيَعُمَّ الانْتِفَاعُ بِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ أُنْبِعُهَا بِبَابٍ فِي ضَبْطِ خَفِي أَلْفَاظِهِ (٢). وَيَنْبَغِي الانْتِفَاعُ بِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ أُنْبِعُهَا بِبَابٍ فِي ضَبْطِ خَفِي أَلْفَاظِهِ (٢). وَيَنْبَغِي الانْتِفَاعُ بِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ أُنْبِعُهَا بِبَابٍ فِي ضَبْطِ خَفِي أَلْفَاظِهِ (٢). وَيَنْبَغِي لِكُلِّ رَاغِبٍ في الآخِرَة أَنْ يَعْرِفَ هَذِهِ الأَصادِينَ ، لِمَا الشَّعَمَلَة عَلَيْهِ مِنَ التَنْبِيهِ عَلَى جَمِيعِ الطَّاعَاتِ، وَذَلْكَ ظَاهِرٌ لِمَنْ المُهِمَّاتِ، وَالْحَرْقَ أَنْ يَعْرِفَ هَلِيهِ عَلَى جَمِيعِ الطَّاعَاتِ، وَذَلْكَ ظَاهِرٌ لِمَنْ اللهُ اعْتِمَادِي، وَإِلَيْهِ تَفُويضِي وَاسْتِنَادِي، وَلَهُ الحَمْدُ وَالنَّعْمَةُ، وَعَلَى اللهِ اعْتِمَادِي، وَإِلَيْهِ تَفُويضِي وَاسْتِنَادِي، وَلَهُ الحَمْدُ وَالنَّعْمَةُ، وَبِهِ التَوْفِيقُ وَالعِصْمَةُ.

(١) في: ﴿التعيينِ ﴾ (ص٢٢): (أو).

 <sup>(</sup>٢) ولم أذكره في هذه الطبعة؛ خشية الإطالة . ومن أراد هذا الباب فهو موجود في طبعة الشيخ
 نظر الفاريابي - حفظه الله - لـ «الأربعين» .

#### الْحَدِيثُ الأَوَّلُ

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينِ أَبِي حَفْصٍ ، عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : ﴿إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيٍّ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ ورَسُولِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ ورَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُنْيَا يُصِيبُهَا ، أَوِ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » . كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُنْيَا يُصِيبُهَا ، أَوِ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » . كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُنْيَا يُصِيبُهَا ، أَوِ امْرَأَةٍ يَنكِحُهُا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » . رَوَاهُ إِمَامَا الْمُحَدِّثِينَ : أَبُو عَبْدِ اللهِ ؛ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْمُخَارِيُّ .

وَأَبُو ُ الْحُسَيْنِ، مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ مُسْلِمِ الْقُشَيْرِيُّ النَّيْسَابُورِيُّ فِي «صَحِيحَيهمَا» الَّلذَيْنِ هُمَا أَصَحُّ الكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ.

### الْحَدِيثُ الثَّانِي

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَيْضًا - قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ (١) عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ، شَدِيدُ بَيَاضِ الثيّابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشّعَرِ، لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ ! أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلاَمِ ؟ إِلَى ركْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ ! أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلاَمِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ ! أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلاَمِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَامُحَمَّدُ ! أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلاَمِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «الإسلامُ : أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «الإسلامُ : أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ عَلَى السَّيَظَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً » . قَالَ : صَدَقْتَ . قَالَ (٢) : فَعَجِبْنَالَهُ ، يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ . السَّطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً » . قَالَ : صَدَقْتَ . قَالَ (٢) : فَعَجِبْنَالَهُ ، يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ .

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيْمَانِ؟ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ

 <sup>(</sup>١) في بعض النسخ: (نحن جلوس)، والمثبت موافق لرواية «مسلم» (٨).

<sup>(</sup>۲) في بعض النسخ: لم ترد: (قال)، والمثبت موافق لرواية «مسلم» (۸).

وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، خَيْرِهِ وَشَرِّهِ». قَالَ: صَدَفْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإحْسَانِ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدُ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُ». قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ؟ قَالَ: «مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ». قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ؟ قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى السَّائِلِ». قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى السَّائِلِ». قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى السَّائِلِ ». قَالَ (١٠): ثُمَّ انْطَلَقَ الحُفَاةَ العُرَاةَ الْعَرَاةَ الْعَالَةَ رِحَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي البُنْيَانِ». قَالَ (١٠): ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبُثَ مَلِيًا. ثُمَّ قَالَ: «يَا عُمَرُ ! أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ ؟ » قُلْتُ: الله ورَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَلَبُ مَالِيًا . ثُمَّ قَالَ: «يَا عُمَرُ ! أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ ؟ » قُلْتُ: الله ورَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينكُمْ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الحَدِيثُ الثَّالِثُ

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَبْدِ اللهِ بَنِي الْمَعْرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «بُنِيَ الإسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ. وَصَوْم رَمَضَانَ». رَوَاهُ اللهِ عَارِيُ، وَمُسْلِمٌ.

### الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَهُو الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ : ﴿ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَهُو الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ : ﴿ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ الرُّبِعِ يَنُ يَوْمًا (١) ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضَغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُلْكَ إِلَيْهِ الْمُهَاتِ : بِكَتْبِ رِزْقِهِ ﴿ وَمُعْمَلُ اللهِ عَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ ﴿ وَمُعَمِلِهِ ، وَشَقِي أَوْ سَعِيدٌ . فَواللهِ إِلَّذِي لاَ إِلٰهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْرُهُ إِلَا اللهِ عَيْرُهُ إِلَّهُ عَمْلُ اللهِ اللهِ اللهُ عَيْرُهُ إِلَا اللهِ اللهُ عَيْرُهُ إِلَا اللهِ اللهُ عَيْرُهُ إِلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْرُهُ إِلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

 <sup>(</sup>١) في بعض النسخ لم ترد: (قال)، والمثبت موافق لرواية «مسلم» (٨).

<sup>(</sup>۲) في بعض النسخ زيادة: (نطفة)، والمثبت موافق لرواية «الصحيحين».

بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ ، فَيَعْمَلُ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَةُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَا يَكُونُ بَيْنَةُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا » . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ .

#### الحَدِيثُ الخَامِسُ

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللهِ، عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ؛ فَهُوَ رَدُّا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، اللهِ عَلَيْةِ: «مَنْ أَحْدَثُ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ؛ فَهُوَ رَدُّا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمْ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدُّا».

#### الحَدِيثُ السَّادِسُ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ، النَّعْمَانِ بْنِ بَشْيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُدُ وَلَّ الْحَلَالَ بَيْنَ ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيَّنَ ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ (١) لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبُراً (٢) لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبُراً (٢) لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرامِ ؛ كالرَّاعِي يَرْعَى لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرامِ ؛ كالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْنَعَ فِيهِ . أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكِ حِمَّى . أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحْدَلُ مُلْكِ حِمَى أَلْهُ وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَعْدَ الْجَسَدُ كُلُهُ ، وَإِذَا صَلَحْتُ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُهُ ، وَإِذَا مَلَحْتُ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُهُ ، وَمُسْلِمٌ . مَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ . فَسَدَالْجَسَدُ كُلُهُ ، أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ » . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ .

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: (أمور مشتبهات). والمثبت موافق لرواية «الصحيحين».

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ: (فقداستبرأ). والمثبت موافق لرواية «الصحيحين».

### الْحَدِيثُ السَّابِعُ

عَنْ أَبِي رُقَيَّةَ ؟ تَمِيمِ بْنِ أَوْسِ الدَّارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «اللهِ عَنْهُ النَّعِيحَةُ » . قُلْنَا: لِمَنْ ؟ قَالَ: «اللهِ ، وَلِكِتَابِهِ ، وَلِرَسُولِهِ ، وَالأَئِمَةِ اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

### الْحَدِيثُ الثَّامِنُ

عَنِ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «أُمِوْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا : أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمُوا لَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الصَّلاَةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمُوا لَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الصَّلاَةِ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمُوا لَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ المُسْلاَةِ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمُوا لَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ اللهِ اللهُ إِلَى اللهُ مَا أَوْلَاكُ عَصَمُوا مِنِي وَمُسْلِمٌ .

#### الْحَدِيثُ التَّاسِعُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِغْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْ تُكُمْ بِهِ فَأَفْعَلُوا (١) مِنْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا أَمْرُ تُكُمْ بِهِ فَأَفْعَلُوا (١) مِنْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُمْ ، وَاخْتِلا فُهُمْ عَلَى مَا اللهَ عَنْمُ ، وَاخْتِلا فُهُمْ عَلَى أَنْبِيا نِهِمْ » . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .

#### الْحَدِيثُ العَاشِرُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إلاَّ طَيِّبًا ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِين ، فَقَالَ تَعَالَى : ﴿ يَنَأَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَلِاحًا ﴾ [المؤمنون: ٥١]، وقَالَ تعَالَى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَلِاحًا ﴾ [المؤمنون: ٥١]، وقالَ تعَالَى : ﴿ يَتَأَيُّهَا

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: (فأتوا). والمثبت موافق لرواية «مسلم» (١٣٣٧).

الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِبَنَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٧٢]. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرِبَهُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرِبَهُ حَرَامٌ، وَمَشْرِبَهُ حَرَامٌ، وَمُشْلِمٌ. حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَعُلْدِي بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لذلك (١٠)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الْحَدِيثُ الحَادِي عَشَرَ

عَنْ أَبِي مَحَمَّدِ، الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالبٍ ـ سِبْطِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَ رَبِّ أَبِي طَالبٍ ـ سِبْطِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَ رَبِّ مَ اللهِ عَلَيْ عَمَا اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ ا

الْحَدِيثُ الثَّانِي عَشَرَ

عَنْ أَبِي هُرِيْرةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مِنْ مُحسْنِ إِسْلاَمِ اللهِ ﷺ: "مِنْ مُحسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ". حَديثُ حَسَنٌ، رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَغَيْرُهُ هَكَذَا. السَّامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ ". حَديثُ حَسَنٌ، رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَغَيْرُهُ هَكَذَا. السَّامِ الْمَحْدِيثُ الثَّالِثَ عَشَرَ

عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - خَادِم رَسُولِ اللهِ عَيَلِيَّ - عَنِ النَّبيِّ عَلِيَّةَ قَالَ: « لاَ يُوْمِنُ أَحَدُكُم حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيه مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

### الْحَدِيثُ الرَّابِعَ عَشَرَ

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لاَ يَحِلُّ دَمُ الْمُرِيِّ مُسْلِمٍ (٢) إِلاَّ بِإِحْدَى ثلاَثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ الْمُرِيِّ مُسْلِمٍ (٢) إِلاَّ بِإِحْدَى ثلاَثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ : (له). والمثبت موافق لرواية «مسلم» (١٠١٥).

 <sup>(</sup>۲) في: «الصحيحين» زيادة: (يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله) وهي غير مثبتة في «الأربعون»،
 ولا في «التعيين» (ص١٢٦)، ولا في «جامع العلوم» (١/ ٣١١) وقد أثبتتها بعض الطبعات.

#### لدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. الْحَدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» الْحَدِيثُ الخَامِسَ عَشَرَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيَقُومُ الآخِرِ؛ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ». رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ. اللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ؛ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ». رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

#### الْحَدِيثُ السَّادِسَ عَشَرَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَوْصِنِي، قَالَ: «لاَ تَغْضَبْ». فَرَدَّدَمِرَارًا. قَالَ: «لاَ تَغْضَبْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

### الْحَدِيثُ السَّابِعَ عَشَرَ

عَنْ أَبِي يَعْلَى، شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: 
إِنَّ الله - عَزَّ وَجَلَّ - كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا 
الْقِتْلَةَ، وإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ (١)، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ 
ذَبِيحَتَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### الْحَدِيثُ الثَّامِنَ عَشَرَ

عَنْ أَبِي ذَرٌ، جُندُبِ بْنِ جُنَادَةَ، وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتَبعِ السَّيِّلَةَ

<sup>(</sup>۱) في بعض النسخ: (الذبحة) وكذا في: «التعيين» (ص١٤٦)، و«جامع العلوم» (١/٩٧٣). والمثبت موافق لرواية «مسلم» (١٩٥٥).

الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: (حَدِيثٌ حَسَنٌ)وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: (حَسَنٌ صَحِيحٌ).

### الحَدِيثُ التَّاسِعَ عَشَرَ

عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : كُنْتُ حَلْفَ النّبِيِّ عَلَيْهُ يَوْمًا فَقَالَ : "يَا عُلامُ! إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ : احْفَظِ اللهَ يَحْفَظُكَ، النّبِيِّ عَلَيْهُ أَن اللّهُ اللهِ يَعْفَظُ اللهُ يَحْفَظُكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهِ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ . وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيءٍ قَدْ وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَةُ اللهُ لَكَ ، وَلَوْ (١) اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وَكَ بِشَيءٍ لَمْ يَضُرُّ وَكَ إِلاَّ بِشَيءٍ فَدُ كَتَبَةُ اللهُ لَكَ ، وَلَوْ (١) اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وَكَ بِشَيءٍ لَمْ يَضُرُّ وَكَ إِلاَّ بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَةُ اللهُ كَلَكَ ، وَلَوْ (١) اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وَكَ بِشَيءٍ لَمْ يَضُرُوكَ إِلاَّ بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَةُ اللهُ كَانَكَ ، وَلَوْ (١) اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ وَكَ بِشَيءٍ لَمْ يُضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيءٍ قَدْ كَتَبَةُ اللهُ عَلَيْكَ . رُفِعَتِ الأَقْلامُ ، وَجَفَّتِ الصَّحُفُ » رَوَاهُ التَرْمِذِيُ . وَقَالَ : (حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) .

وَفِي رِوَايَةٍ غَيْرِ التَّرِمِذِيِّ: «احْفَظِ اللهُ تَجِدُهُ أَمَامَكَ، تَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّلَةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبكَ، وَمَا أَضْابكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبكَ، وَمَا أَضَابكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ أَصَابكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِيُسْرًا».

### الحَدِيثُ الْعِشْرُونَ

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَقْبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرِ الأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النَّبُوَّةِ الأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْي، فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: (وإن) والمثبت موافق لرواية «الترمذي» (٢٥١٦).

# الحَدِيثُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ

عَنْ أَبِي عَمْرِه - وَقِيلَ: أَبِي عَمْرَةً - سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قُلْ أَبِي عَمْرَةً - سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ. قَالَ: قُلْ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ. قَالَ: «قُلْ آمَنْتُ بِالله ، ثُمَّ اسْتَقِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# الحَدِيثُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَيَلِيْ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَاتِ ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ ، وَأَحْلَانَ ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلكَ شَيْئًا ؛ أَأَدخُلُ الْجَنَّة ؟ وَأَحْلَانَ ، وحَرَّمْتُ الْحَرَامَ ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلكَ شَيْئًا ؛ أَأَدخُلُ الْجَنَّة ؟ قَالَ : «نَعَمْ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

وَمَعْنَىٰ حَرَّمْتُ الْحَرَامَ: اجْتَنَبْتُهُ. وَمَعْنَى أَحْلَلْتُ الْحَلَالَ: فَعَلْتُهُ مُعْتَقِدًا حِلَّهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

### الحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ

عَنْ أَبِي مَالكِ، الْحَارِثِ بْنِ عَاصِمِ الأَشْعَرِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيْمَانِ، وَالحَمْدُ اللهِ تَمْلأُ المِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ اللهِ تَمْلأُ المِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ اللهِ تَمْدُ اللهِ تَمْدُ اللهِ تَمْدُ اللهِ تَمْدُ اللهِ تَمْدُ اللهَ مَا وَالطَّلاَ أَنْ وَالطَّلاَ أَنْ وَالطَّلاَ أَنْ وَالطَّلاَ أَنْ النَّاسِ وَالطَّدقَةُ بُرُ هَانٌ، وَالطَّبرُ ضِيَاءٌ، والْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ وَالطَّدقَةُ بُرُ هَانٌ، وَالطَّبُو ضَيَاءٌ، والْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَعْدُو، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ، فَمُعْتِقُهَا، أَوْمُوبِقُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# الحَدِيثُ الرَّابِعُ والْعِشْرُونَ

عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظَّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بِيَنكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِيُّ أَطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارِ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِالَّلَيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرُ لَكُمْ ، بَاعِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُواضَرِّي فَتَضُرُّونِي ، وَلَنْ تَبْلُغُوانَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ، وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ، وجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلَكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا . يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ، وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ، وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُل وَاحِدٍ مِنْكُمْ، مَا نَقَصَ ذَلَكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ، وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ، وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيد وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانِ (١) مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِاللهَ، وَمَنْ وَجَدَغَيْرَ ذَلكَ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: (واحد). والمثبت فوافق لرواية «مسلم» (٢٥٧٧).

### الحَدِيثُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ

عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَيْضًا: أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ الْوَالِلنَّبِيِّ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَرَبِالأَجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ: "أَوَلَيْسَ قَدْجَعَلَ اللهُ وَيَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ: "أَوَلَيْسَ قَدْجَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَنَعْ بَصُدَقَةٌ ، وَلَيْ اللهِ أَيَاتُهِ عَلَى اللهُ اللهِ أَيَاتُهُ مُن وَصَدَقَةٌ ، وَيَكُونُ لَهُ فِي بُضِع أَحِدِكُمْ صَدَقَةٌ » . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَيَاتُهِ أَحَدُنَا شَهُونَهُ ، وَيَكُونُ لَهُ فِي بُضُع أَحِرٌ؟! قَالَ : "أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَام أَكَانَ عَلَيْهِ وَرُدٌ؟! فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ » . رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

### الْحَدِيثُ السَّادِسُ والْعِشْرُونَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ سُلاَ مَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ: تَعْدِلُ بَيْنَ الإثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ، فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَتُمْمِيلُ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطُورٍ تَمْشِيهَا إلى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطُورٍ تَمْشِيهَا إلى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ، وَتُمْمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

### الحَدِيثُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «الْبِرُّ: حُسْنُ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّاسُ». رَوَاهُ الْخُلُقِ. وَالإِثْمُ : مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «إِنْ مَا الْبِرِّ وَالْإِنْمِ؟» قُلتُ: نَعَمْ. قَالَ: «اسْتَفْتِ قَلْبُكَ: الْبِرُّ مَا الْمِمَّأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ. وَالْإِنْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ، وَتَرَدَّدَ الْمِمَّأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ. وَالْإِنْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ، وَتَرَدَّدَ الْمُمَانَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ. وَالْإِنْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ، وَتَرَدَّدَ الْمُمَانَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ. وَالْإِنْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ، وَتَرَدَّدَ فِي النَّفْسِ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ؛ وإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ». حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَيْنَاهُ فِي «مُسْنَدَي» الإمَامَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، وَالدَّارِمِيِّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

### الحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ

عَنْ أَبِي نُجَيْحِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولَ اللهِ عَنْهُ مَوْعِظَةً وَجلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ. فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةً مُودَعٌ ؛ فَأَوْصِنَا. قَالَ: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى الله وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُودَعٌ ؛ فَأَوْصِنَا. قَالَ: «أُوصِيكُمْ بِعَدِي فَسَيرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا ؛ وَإِنْهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا ؛ فَعَلَيْكُمْ عِبْدٌ، وإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا ؛ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِي، وَسُنَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِي، وَسُنَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا فَعَلَيْكُمْ بِعُنْتِي وَقَالَ: (حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيحٌ).

### الحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلِ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ. قَالَ: «لَقَدْ سَأَلَتَ عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسيرٌ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُ نِي عَنْ النَّارِ . قَالَ: «لَقَدْ سَأَلَتَ عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُ الْبَيْتَ». ثُمَّ قَالَ: «أَلاَ أَدُلُك عَلَى أَبُوابِ الزَّكَاةَ، وتَصُومُ رَمَضَانَ، وتَتَحُجُ الْبَيْتَ». ثُمَّ قَالَ: «أَلاَ أَدُلُك عَلَى أَبُوابِ الْخَيْرِ؟ الصَّومُ مُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ المَاءُ النَّارَ،

وَصَلاَةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ». ثُمَّ تَلاَ: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ يَعْمَلُونَ ﴿ فَ اللَّهُ السَّجِدة ] . ثُمَّ قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الأَمْرِ ، وَعَمُودِهِ ، وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ ؟ » قُلْتُ: بَلَى يَارَسُولَ اللهِ ، قَالَ: «رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلاَمُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ ». ثُمَّ قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكَ الإِسْلاَمُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ ». ثُمَّ قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكَ بِمِلاَكِ ذَلِكَ كُلِّهِ ؟ قُلْتُ : بَلَى يَارَسُولَ اللهِ . فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ ، وَقَالَ: «كُفَّ عَلَيْكَ مِذَا ». قُلْتُ : يَانَبِيَّ اللهِ ! وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ فَقَالَ: «ثَكِلَتُكُ أَمُّكَ . وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ - أَوْ قَالَ: عَلَى مَنَاخِرِهِمْ - إِلاَّ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ - أَوْ قَالَ: عَلَى مَنَاخِرِهِمْ - إِلاَّ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ - أَوْ قَالَ: عَلَى مَنَاخِرِهِمْ - إِلاَّ حَصَائِذُ ٱلْسِنَتِهِمْ ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ: (حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ).

#### الحَدِيثُ الثَّلاَثُونَ

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ، جُرْثُومِ بِنِ نَاشِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهُ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلاَ تَعْتَدُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلاَ تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ وَحَدَّ خُدُودًا فَلاَ تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءً وَرَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ، فَلاَ وَجَرَّمَ أَشْيَاءً وَرَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ، فَلاَ تَبْعَضُواعَنْهَا » حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ الدَّارِ قُطْنِيُّ، وَغَيْرُهُ.

### الحَدِيثُ الْحَادِي والثَّلَاثُونَ

عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَيَّنِي اللهُ، رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِ عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَيَّنِي اللهُ، وَأَحَيَّنِي اللهُ، وَأَذْهَد فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ وَأَحَيَّنِي النَّهُ، وَازْهَد فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ وَأَحَيَّنِي النَّاسُ. وَازْهَد فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَكَ اللهُ، وَازْهَد فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَكَ اللهُ، وَازْهَد فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَكَ النَّاسُ». حَدِيثُ حَسَنٌ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه ، وَغَيْرُهُ بِأَسَانِيدَ حَسَنَةٍ.

# الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْن سِنَانِ الْخُذريِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ قَالَ: «الْاَضَرَرَوَ لاضِرَارَ».

حَدِيثُ حَسَنٌ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا.

وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي: «الْمُوَطَّأَ» مُرْسَلاً عَنْ عَمْرِو بْنِ يَخْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً فَأَسْقَطَ أَبَا سَعِيدٍ. وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا.

### الحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالثَّلاَثُونَ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَاَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْنَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْنَاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْبَيْهُ فَي الْبَيْهُ فَي الْبَيْهُ فَي الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكُرَ». حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ الْبَيْهَ قِيُّ، وَغَيْرُهُ هَكَذَا. وَبَعْضُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ».

# الحَدِيثُ الرَّابِعُ وَالثَّلاَثُونَ

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنكُمْ مُنكُرًا فَلْيُعَيِّرُهُ بِيكِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، وَذَلكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### الْحَدِيثُ الخَامِسُ وَالثَّلاَّثُونَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَغْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا. الْمُسْلِمُ أَخُو المُسْلِم، لاَ يَظْلِمُهُ، وَلاَ يَخْذُلُهُ، وَلاَ

يَكْذِبُهُ (١) ، وَلاَ يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هَاهُنا ـ وَيُشِيرُ إَلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ يَكْذِبُهُ الْمُسْلِمَ . كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ بَحَسْبِ امْرِىءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ . كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ ، وَمَالُهُ ، وَعِرْضُهُ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

#### الحَدِيثُ السَّادِسُ وَالثَّلاَثُونَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: "مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرُبةً مِنْ كُرُبِ يَوْمِ القْيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَةِ ، وَمَا اَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي طَرِيقًا إِلَى الْجَنَةِ ، وَمَا اَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتُهُ مُ اللهُ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهُ ، وَيَتَذَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ، إِلاَ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَعَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتُهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، السَّكِينَةُ ، وَعَشِيتُهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتُهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَأَيهِ مَا اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَأَيهِ عَمَلُهُ لَمْ يُعْمَلُهُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَأَيهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسَمِّعُ إِيهِ نَسَبُهُ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّهُ فِي مَلُهُ أَيهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَأَيهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْمُ عِيهِ نَسَبُهُ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّهُ ظِ .

### الْحدِيثُ السَّابِعُ وَالثَّلاَثُونَ

عُنِ ابنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيمَا يَرُويهِ عَنْ رَبُه - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - قَالَ: ﴿إِنَّ اللهُ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ ، ثُمَّ بِيَّنَ ذَلِكَ ؛ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنةً كَامِلةً ، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنةً كَامِلةً ، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائِةِ ضِعْفِ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ . وَإِنْ هَمَّ بِسَيَّتُهُ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ سَيَّتُهُ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ سَيَّتُهُ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ سَيَّتُهُ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ سَيَّتُهُ

 <sup>(</sup>۱) قوله: (ولا يكذبه)ليست عند «مسلم»، وهي في «الترمذي» برقم: (۱۹۲۷).

وَاحِدَةٌ » . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ، وَمُسْلِمٌ فِي (صَحِيحَيْهِمَا ) بِهَذِهِ الْحُرُوفِ .

فَانْظُرْ يَا أَخِي وَقَقَنَا اللهُ وَإِيَّاكَ إِلَى عَظِيمِ لُطْفِ اللهِ تَعَالَى، وَتَأَمَّلُ هَذِهِ الأَنْفَاظَ. وَقَوْلُهُ: «كَامِلَةٌ» لِلتَّأْكِيدِ الأَنْفَاظَ. وَقَوْلُهُ: «كَامِلَةٌ» لِلتَّأْكِيدِ وَشِدَّةِ الاعْتِنَاءِ بِهَا، وَقَوْلُهُ: «كَامِلَةٌ» لِلتَّأْكِيدِ وَشِدَّةِ الاعْتِنَاءِ بِهَا. وَقَالَ فِي السَّيِّئَةِ الَّتِي هَمَّ بِهَا ثُمَّ تَرَكَهَا: «كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ وَشِدَّةِ الاعْتِنَاءِ بِهَا. وَقَالَ فِي السَّيِّئَةِ الَّتِي هَمَّ بِهَا ثُمَّ تَرَكَهَا: «كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ وَشِدَةً كَامِلَةً». فَأَكَد مَا بِكَامِلَةً». «وَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبَهَا سَيِّئَةً وَاحِدةً»، فَأَكَد مَا بَكَامِلَةً إِنْ عَمِلَهَا كَتَبَهَا سَيِّئَةً وَاحِدةً»، فَأَكَد تَقْلِيلَهَا بِ «واحِدةٍ» . وَلَمْ يُؤكّذُهَا بِكَامِلَةٍ. فَلِلّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ، شُبْحَانَهُ لاَ يُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْهِ. وَبِاللهِ التَّوفِيقُ.

### الحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنَّ اللهَ - قَالَى - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنَّ اللهَ الْعَالَى - قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلَيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبُ إِلَيَّ عِبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبٌ إِلَى مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلْيهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ بِشَيْءٍ أَحَبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، ويَتَقَرَّبُ اللّهِ يَبُعْضِرُ بِهِ، ويَتَقَرَّبُ اللّهِ يَبْعِضُ بِهِ، ويَتَقَرَّبُ اللّهُ عَلَيْهِ، وَلَيْنِ مَالَذِي يَبْعُضِرُ بِهِ، ويَعَمَرَهُ اللّذِي يُبْصِرُ بِهِ، ويَعَمَرَهُ اللّذِي يُبْصِرُ بِهِ، ويَعَمَرَهُ اللّذِي يُبْصِرُ بِهِ، ويَعَمَرَهُ اللّذِي يُبْصِرُ بِهِ، ويَعَمَرَهُ اللّذِي يُبْعِرُ بِهِ، ويَعَمَرَهُ اللّذِي يُبْعِرُ بِهِ، ويَعْمَرَهُ اللّذِي يُبْعِرُ بِهِ، ويَعْمَرَهُ اللّذِي يُبْعِرُ بِهِ، ويَعْمَرَهُ اللّذِي يُبْعِرُ بِهِ، ويَعْمَرَهُ اللّذِي يُبْعِرُ بِهِ وَيَعْمَرَهُ اللّذِي يُبْعِرُ بِهِ اللّهُ وَلَا تَرَدَّدَتُ عَنْ شَيء أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَدُى عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكُرَهُ المُوتَ وَأَنَا أَكُرَهُ مَسَاءَتَهُ \* (١). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

<sup>(</sup>۱) من قوله: (وما ترددت. . .) إلى آخر الحديث لم يرد في أكثر النسخ المطبوعة ، وغير مثبتة في: «التعيين» ولا في: «جامع العلوم» ، وقد أثبته الشيخ نظر الفاريابي معتمدًا على نسخة منسوخة عن أصل المؤلف ، وهذه الزيادة ثابت في «البخاري» (٦١٣٧).

# الْحدِيثُ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ

عَنِ ابْنِ عِبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكُرهُوا عَلَيْهِ » حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَغَيْرُهُمَا.

### الْحَدِيثُ الأَرْبِعُونَ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْكِبَيَّ فَقَالَ: «كَنْ فِي اللهُ نَيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ». وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: (إِذَا أَمسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ أَمسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمو يَكَ). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

### الْحَدِيثُ الْحَادِي وَالأَرْبِعُونَ

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُول اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَاللهُ وَال

# الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالأَرْبِعُونَ

عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «قَالَ اللهُ

تَعَالَى: يَابْنَ آدَمُ (١) إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلاَ أَبَالِي، يَابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي، غَفَرْتُ لَكَ، يَابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي لَكَ، يَابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي لَكَ، يَابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: (حَدِيثٌ حَسَنٌ)(٢).

فَهَذَا آخِرُ مَا قَصَدُّتُهُ مِنْ بَيَانِ الأَحَادِيثِ الَّتِي جَمَعَتْ قَوَاعِدَ الإِسْلاَمَ، وَتَضَمَّنتُ مَا لاَ يَحْصَى مِنْ أَنْوَاعِ العُلُومِ فِي الأَصُولِ، وَالْفُرُوعِ، وَالآدَابِ، وَسَائِرِ وُجُوهِ مَا لاَ يَحْصَى مِنْ أَنْوَاعِ العُلُومِ فِي الأَصُولِ، وَالْفُرُوعِ، وَالآدَابِ، وَسَائِرِ وُجُوهِ الأَحْكَامِ (٣). الأَحْكَام (٣).

# الْحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالأَرْبِعُونَ

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتِ الفَرَائِضُ، فَلأَوْلَى رَجُلِ ذَكَرٍ».

<sup>(</sup>۱) قوله: (يابن آدم)؛ في جميع النسخ التي بين يدي أثبت ألف (ابن) هكذا (يا ابن)، وكذا في مصدر الحديث «سنن الترمذي» (۳٥٤٠). وقد حذفتها هنا لأن ألف (ابن) تحذف إذا جاءت بعد حرف النداء: لكراهة اجتماع ألفين. وقيل: إن المحذوف - هنا - ألف النداء لا ألف (ابن) فإنها اتصلت بالياء.

انظر : «الدرر اللوامع على همع الهوامع» للشنقيطي ( ٢٤١/٢)، و «المطالع النصرية» للهُورينيت( ١٢٩١هــ) (ص٢١٦).

 <sup>(</sup>۲) في بعض النسخ: (حسن صحيح)، وفي «الترمذي» (۳۵٤۰) [ط. بشار]، وفي: «تحفة الأحوذي»،: (حسن غريب)، و[ط. عطوه]: (غريب).

 <sup>(</sup>٣) إلى هنا انتهت «الأربعون النووية» وتلى ذلك بابٌ مختصر في ضبط غريب الألفاظ وخلت منه
أكثر الطبعات. والأحاديث الآتية هي زيادات الحافظ ابن رجب رحمه الله.

خرّجهُ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌّ.

# الحَدِيثُ الرَّابِعُ وَالأَرْبِعُونَ

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ اللَّحِرِّمُ اللَّحَرِّمُ اللَّحَرَّمُ اللَّحَرَّمُ اللَّمِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّحَرَّجَهُ اللَّهُ حَرَّجَهُ اللَّهُ حَرَّجَهُ اللَّهُ حَرَّجَهُ اللَّهُ حَرَّجَهُ اللَّهُ حَرَّجَهُ اللَّهُ حَرَّجَهُ اللَّهُ حَارِي مُ مُسْلِمٌ .

### الحَدِيثُ الخَامِسُ وَالأَرْبَعُونَ

عَنْ جَابِر بِنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّه سَمعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: عَامَ الفَتْحِ - وَهُوَ بِمَكَّةَ ـ: «إِنَّ اللهَ ورسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْحِنْزيرِ، وَالْأَصْنَامِ " فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ؛ فَإِنّه يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُذْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ قَالَ: «لا ؛ هُو حَرَامٌ ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ قَالَ: «لا ؛ هُو حَرَامٌ ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ ؛ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِم الشَّحُومَ، فأَجْمَلُوه، ثُمَّ اللهُ وَمُسْلِمٌ.

### الحَدِيثُ السَّادِسُ وَالأَرْبِعُونَ

٤٦ - عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِيه، أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا إِلَى اليَمَنِ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا؟ فَقَالَ: «وَمَا هِيَ؟» قَالَ: النَّبِيَ عَيَّا إِلَى اليَمَنِ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا؟ فَقَالَ: «وَمَا هِيَ؟» قَالَ: البَّعُ وَالمِزْرُ. فَقِيلَ لأبِي بُرْدَةً: وَمَا البِتْعُ؟ قَالَ: نَبِيذُ العَسَلِ. وَالمِزْرُ: نَبِيذُ البَّعْ وَالمِزْرُ. فَقِيلَ لأبِي بُرْدَةً: وَمَا البِتْعُ؟ قَالَ: نَبِيذُ العَسَلِ. وَالمِزْرُ: نَبِيذُ الشَّعِير. فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». خَرَّجَهُ البُخَادِيُّ.

# الْحَدِيثُ السَّابِعُ وَالأَرْبِعُونَ

عَنِ المِقْدَامِ بِنِ مَعْدِ يَكَرِبَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: يَقُولُ: «مَا مَلأً اَدْمِيٌّ وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكَلاَتٌ يُقمْنَ صُلْبَةُ، فَإِنْ كَانَ لاَ أَدَمِيٌّ وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكَلاَتٌ يُقمْنَ صُلْبَةُ، فَإِنْ كَانَ لاَ مَحالَةَ، فَثُلُثُ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثُ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثُ لِنَفَسِه». رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، مَحالَةَ، فَثُلُثُ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثُ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثُ لِنَفَسِه». رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالتَّرْمِذِيُّ : (حَدِيثٌ حَسَنٌ).

#### الْحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿ أَزَبِعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النَّفَاقِ حتَّى فِيهِ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حتَّى فِيهِ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حتَّى فِيهِ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حتَّى يَدَعَهَا : مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَإِذَا عَامَدَ غَذَرَ» . خَرَّجَهُ البُخَارِيُّ، ومُسْلِمٌ.

# الْحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالأَرْبِعُونَ

عَنْ عُمَرَ بِنِ الخطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكُّلُهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرِزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصًا، تَوَكُّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلُهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرِزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا». رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالتِّرِمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَه، وَابْنُ حِبَانَ فِي «صَحِيحِه»، وَالحَاكِمُ، وَقَالَ التِّرِمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحِهِ»، وَالحَاكِمُ، وَقَالَ التِّرِمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحِهِ».

### الْحَدِيثُ الْخَمْسُونَ

عنْ عَبدِ اللهِ بنِ بُسْرٍ قَالَ: أَتَىٰ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ شَرَائِعَ الإِسْلَامِ قَذْ كَثُرَتْ عَلَيْنَا، فَبَابُ نَتَمَسَّكُ بِهِ جَامِعٌ ؟ قَالَ: « لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِن ذِكْرِ اللهِ عزَّ وجلَّ ». خَرْجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ بِهَذَا اللَّفْظِ.